

#### ضحكات . . ومناقشات وسمك



كان الكشك الخشبي الذي نزل به المغامرون الحمسة في "سيدى عبد الرحمن " يطل على أجمل منظر في العالم . . هكذا كانت تفكر "نوسة " وهي تجلس في الشرفة الواسعة وحدها . . المناتح . . تلتقى بالماء ذي الناتح . . تلتقى بالماء ذي

اللون الأزرق الغامق . . الرمال الصفراء الذهبية تمتد حتى تصل إلى الشاطئ . والصمت والريح الخفيفة . . وبعض طيور البحر . . " وزنجر " يجلس تحت قدميها يرفع أنفه إلى فوق بين لحظة وأخرى . . كأنه يتشمم وأعة المغامرين الغائبين . . . وفي يد " نوسة " كتاب وأمامها راديو ترانزستور صغير يأتى عوسيقا خفيفة .

كانت " نوسة " تريد أن تتحدث مع أى شخص ..



كان الكشك الأصفر يقف بعيداً. عن بقية «الشاليهات» و « الأكشاك » . فوق ربوة عالية تمتد بحواره قطعة أرض مزروعة بأشجار التين . . ويحيط بها سياج من شجر الحروع الشديد الخضرة . .

وحملت الريح إلى " نوسة " أصوات المغامرين وهم يتحدثون .. ولاحظت على الفور أن أصواتهم عالية أكثر من العادة .. ومن الواضح أنهم منهمكون في نقاش حاد .

وعندما وصلوا إلى قرب الكشك بدأت أجزاء من النقاش تصل إليها . . "لوزة" تؤكد أنها سمعت شيئًا . . "وعاطف"

أن تقول له ما تحس به .. فأحنت رأسها على "زنجر" وقالت هل رأيت منظراً أجمل من هذا يا " زنجر" ؟ رد " زنجر" بنباح خفيف .. لم تفهم منه " نوسة" .. هل هو موافق .. أم معترض.. ومضت تقول : وهواء .. وسكون .. ما رأيك يا " زنجر" ؟

عاد "زنجر" ينبح فى تكاسل وكأنه ضيق الصدر بهذا الكلام .. إنه لايحب هذا السكون ويزيد أن يجرى بعيداً.. أو يتعقب لصًا ، أو حتى يعابث الشاويش "فرقع" .. أما الجلوس هكذا فأمر لا يحتمله .. وهو يفكر أن المغامرين قد أخطأوا كثيراً بحضورهم إلى هذا المكان الصامت .

وفجأة رفع "زبجر" أذنيه ، ثم قفز إلى الشرفة فى ثلاث قفزات سريعة وانطلق يجرى .. وعرفت "نوسة" أن بقية المغامرين قد عادوا من السوق فقد ذهبوا لشراء ما يحتاجون إليه للغداء ، وفضلت هي البقاء وحدها .

وكان عم " تختخ " الذى يملك هذا الكشك قد دعاهم لقضاء جزء من إجازتهم الصيفية لأنه سافر مع أسرته إلى أوربا؛ ولم يتردد المغامرون فى قبول هذه الدعوة . زجاجات كوكاكولا كعقوبة!

لوزة : وإذا صحت الأخبار ؟

عب : يدفع "عاطف" ثمن الزجاجات .

تحتخ : لقد حللت المشكلة بطريقة القرد !

وكانوا قد وصلوا إلى مدخل الكشك الصينى .. فوضعوا ما يحملون وقالت "لوزة" : ماهى طريقة القرد التى تتحدث عنها يا "تختخ" ؟

تختخ: يحكى أن قطتين اختلفتا على قسمة قطعة من الجبن .. فذهبتا إلى القرد ليحكم بينهما .. فأحضر القرد ميزائا .. وقسم قطعة الجبن قسمين .. وضع كل قسم منها في كفة من الميزان .. ولكن القسمة لم تكن مضبوطة فإحدى القطعتين أثقل من الأخرى .. فأكل القرد منها جزءا .. فأصبحت أخف من الثانية .. فأكل من الثانية فأصبحت أخف من الثانية .. فأكل من الثانية فأصبحت أخف من الأولى .. وهكذا مضى يأكل قطعة من هنا ، وقطعة من هنا ، وقطعة من هنا ،

عاطف : وقد قام "محب"بدور القرد تماما. فسيشرب كوكا كولا مجانبًا في الحالتين .

كالعادة يسخر منها . . وكلما ازدادت سخريته ، تمسكت " لوزة " بموقفها .

كانوا بحملون الأطعمة التي اشتروها .. وكانت " لوزة " تلوح بحزمة الجرجير الخضراء وتقول : سوف تقرأ هذه الأخبار في الصحف !

عاطف : من المدهش أنك تعرفين الأخبار قبل أن تعرفها الصحف ولابد أنك وكالة أنباء متحركة !

لوزة : إنك فقط تجيد السخرية .. ولا تفعل شيئًا أكثر من هذا !

عاطف : هذا أفضل من أن أطلق إشاعات عن أشياء لم تحدث !

تدخل "محب" فى الحديث قائلاً : على كل حال المنالة أبسط من هذه المناقشة الحامية ستأتى الجرائد فى المساء... وسوف نرى !

عاطف : وإذا لم تنشر الصحف أى شيء عما تقوله " الوزة " ؟

عب : في هذه الحالة تدفع " لوزة " ثمن خسس

قالت " نوسة " وهي تضع الكتاب : إنَّى أسمع نقاشاً حارًا وأخبارًا عن قرود وقطط دون أن أعرف ماهي الحكاية بالضبط!

الدفعت "لوزة" كعادتها قائلة : لقد سمعت بالمصادفة شخصين يتحدثان عن سيارة اختفت أمس في الطريق بين مرسى الحمراء والإسكندرية . . وأن رجال الشرطة يبحثون باهمًام شديد عنها . . ويبدو أن في السيارة شيئنًا هامًّا .

نوسة : هذا ممكن ، ولكن أين مترسى الحمراء أو ميناء الحمراء هذا ؟

تختخ: إنه مرسى لناقلات البترول يبعد عن العلمين بنحو ثلاثين كيلو مترآ .

نوسة : وماذا كانت تحمل السيارة ؟

لوزة : لا أعرف . . ولكني أعتقد أنها تحمل شيئنًا أو أشياء هامة .. فقد كان واضحاً أن الرجلين يتحدثان بتكتم واهتام ا

عاد "عاطف" إلى سخريته قائلا : وما دخلنا نحن في هذا الموضوع ؟ ؟ هل نحن مسئولون عن السيارات التي تختني ۲۹ ..

لوزة : ألسنا مغامرين ؟ وكل الأحداث التي تقع حولنا المنا ا

عاطف : شيء مدهش .. إن هناك وزارة كاملة أسمها وزارة الداخلية مسئولة عن الأمن .. بل هناك أجهزة أخرى مسئولة أيضاً . . ونحن بالنسبة لهؤلاء وأولئك لاشيء على

لوزة : إنك تقلل من شأننا ، برغم أننا حللنا عشرات الألغاز ، وخضنا عشرات المغامرات وكنا موضع تقدير الشرطة .

قطعت " نوسة " النقاش قائلة : الآن سنقسم العمل فن الذي سيقوم بتنظيف السمك ؟

تحتخ : كيف عرفت أننا اشترينا سمكا ؟

أشارت " نوسة " إلى أنفها وقالت : أعتقد أن الله خاق الأنف للشم . وقد استعملته في الغرض الذي خلق من

ضحك "عاطف" وهو يقول : لقد أصبحت مثل " زنجر " ا رَجُر ! نوسة : هذا تشبيه سخيف !

تختخ : سأقوم أنا بتنظيف السمك . . فهو سمك كبير الحجم . . ويحتاج إلى يدين قويتين لتنظيفه .

عجب : سأعد أنا الأرز الفاخر ؟ ! نوسة : وأنا أعد طبق السلاطة ! عاطف : وأنا سأعد نفسى للأكل !

وضحك المغامرون .. وأسرعوا إلى المطبخ .. لقد قرروا ألا ينزلوا البحر في هذا اليوم .. بعد أن قضوا الأمس كله في

وانهمك كل واحد فى المهمة التى سيقوم بها .. وجلس "عاطف" يساعد "تختخ" فى تنظيف السمك .. كان عليه أن ينظف القشور بعد أن يقوم "تختخ" بقطع الزعانف . جلست "لوزة" و "نوسة" ينظفان الأرز لتسليمه إلى "محب" .. وجلس "تختخ" و "عاطف" ينظفان السمك.. و "مبهز الأوانى . ولم يحد "زنجر" ما يفعله إلا التجول

حول الكشك .
وفجأة اندفع ناحية الشاطئ . . ولاحظ المغامرون أنه يجرى هنا وهناك . وعيناه على الأرض . . فقال "تختخ" إنه يطارد «كابوزيا » صغيرة من التي تعيش في الرمال الرطبة

ولم تستمر المطاردة طويلا ، ومنذ وضع "زنجر" قبضته القوية على الكابوريا ونبح معلناً انتصاره . ولكن هذا الانتصار تحول فوراً إلى ألم شديد . . فقد أطلق " زنجر" صرخة موجعة وأخذ يقفز فى الفضاء .

وأسرع المغامرون يتركون مافى أيديهم .. واندفعوا جميعاً إليه .. ولكنه صمت فجأة كما صرخ فجأة .. وتحول صراخه إلى عويل هادئ حزين .

وعندما وصلوا إلى مكانه وجدوه يهرش أنفه بشدة . .وقال " تختخ " مبتسما : لقد قرصته «الكابوريا » فى أنفه .. كان يجب أن ينتظر حتى تموت قبل أن يقرب أنفه منها .

طأطأ "زنجر" رأسه معلناً أسفه.. على حين ربتت عليه " لوزة " وهى تقول : ماذا جرى لك .. هل ضحكت عليك الكابوريا ؟

هز "زنجر" رأسه . . وعاد معهم إلى الكشك . . وعاودوا العمل . . ولم تمض سوى ساعة حتى كانت رائحة السمك المقلى الشهية ترتفع في الكشك وانطلق المغامرون الحمسة يغنون معاً . . .

كانوا جميعاً في غاية السعادة .. البحر . والهواء ..



وفجأة على الباب المفتوح ظهر رجل طويل القامة !

والطعام اللذيذ والصداقة التي تجمعهم .

وأعدت "نوسة" المائدة . . وأخذ "تختخ" ينقل السمك من المقلاة وهو يصيح : ياسلام . . الأسطى "تختخ" الطباخ يقدم لكم أشهى أكلة في العالم . . .

قال "عاطف" وهو يخطف قطعة من السمك، ويتذوقها متلذداً: ياسلام.. الأستاذ "عاطف" الشهير يتنازل بتناول الطعام مع بعض الأولاد المساكين.

وفجأة على الباب المفتوح ظهر رجل طويل القامة . لم يكد الأصدقاء يرونه حتى توقفوا عما يفعلون . . فلم يتوقعوا أبداً أن يظهر هذا الرجل في هذه اللحظة !



"لوزة" لا تدفع الحساب

لم يكن الرجل سوى . . المفتش "سامي " . وترك الأصدقاء جمعاً وحمل المفتش " سامي " وقال مبتسماً : إنني أشم



المائدة واندفعوا إليه . يحيونه بمنتهى الحرارة . . فقد كانت مفاجأة لهم لا يمكن تقديرها . " لوزة "بين زراعيه كالمعتاد

رائعة سمك مقلي ٢

قالت "لوزة" ووجهها كله يبتسم : ألم تتناول غداءك بعد ؟ المفتش : لا .

لوزة : بالها من صدفة ممتعة .. هذه أول مرة نأكل فيها معاً.. لقد شربنا معاً كثيراً من الشاى . . والمثلجات . . وأكلنا معاً قطع « الجاتوه» . . ولكن السمك المقلى . . لا أظن ! ودخل المفتش يغسل يديه ثم عاد ، وجلس إلى المائدة وقال :

من هو الطباخ العبقرى الذي فعل كل هذا ؟ رد "عاطف" بسرعة : أنا طبعاً .

صاحت "لوزة": أبدأ .. إننا جميعاً قد اشتركنا في العمل! ابتسم المفتش وهو يمسك بقطعة سمك ويرفعها إلى فمه : وهل كنت تظنين يا "لوزة" أنى يمكن أن أصدق "عاطف" إنني أعرف أنه يسخر بالطبع ، ولعله أقل واحد فيكم قد اشترك

ضحك "عاطف" وقال: كيف عرفت ؟ المفتش: ألا تذكر أنني أشتغل مفتشاً في المباحث الجنائية ؟ عاطف : وهل جئت إلى «سيدى عبد الرحمن » بهذه

غابت الابتسامة عن وجه المفتش لحظة سريعة ، ثم قال بهدوء: دعونا نتناول هذا الغذاء الشهبي دون الحديث في العمل .. فهو يفسد الشهية .

تختخ : وكيف عرفت أننا هنا ؟

وعاود المفتش الابتسام وقال: هل هذه مشكلة يا "توفيق" لقد اتصلت بمنزلكم وقال لى والدك إنكم هنا . . وقد كانت مفاجأة مفرحة لى أنْ أعلم أننى سأراكم هنا .



ويضى الجميع يأكلون فى شهية . . حتى إذا انتهى الغداء قال المفتش : دون مبالغة هذه الأكلة من أمتع الأكلات التى تناولتها فى حياً !

محب : بالهناء والشفاء .

نوسة : هل تأكل بطيخاً . . أم تفضل كوباً من الشاى ؟ المفتش : بل كوب من الشاى هو ما أحتاجه . . فإننى لم أنم طول الليل . وأريد شيئاً ينشطنى :

نوسة : دقائق قليلة ا

خرج الجميع إلى الشرفة ، وتمدد المفتش فى كرسى طويل من القماش «شيزلونج» ووضع ساقاً على ساق . . وألتى برأسه إلى الخلف وأطلق آهة دلت على تعبه الشديد .

جلس المغامرون صامتين . . حتى "زنجر" أخذ يتناول طعامه فى صمت هو الآخر وكان هواء البحر البارد يهب هادئاً . . ويتلاعب بشعر المفتش . . ومضت بضع دقائق دون أن يتحدث أحد . . ثم ظهرت "نوسة" وهى تحمل كوب الشاى . . واقربت من المفتش ، وهى تمد يديها بالصينية . . ولكن المفتش لم يمد يده . . ونظرت "نوسة" إليه ووجدت أجفانه مطبقة . . وقد ذهب فى نوم عميق .

عادت "نوسة" بالصينية ، ونظر إليها الأصدقاء فقالت هامسة : لقد نام .

أشار "تختخ" للأصدقاء فانسحبوا جميعاً في هدوء .. وعندما ابتعدوا مسافة كافية قال "تختخ": إنه في أشد الحاجة إلى الراحة . . فدعوه نائماً ، وهيا بنا نذهب إلى الفندق . . نشرب شيئاً بارداً .

لوزة : لعل الصحف تكون قد وصلت .

عاطف : ولا نجد فيها شيئاً عن السيارة المفقودة .. وتدفعين الحساب . . لوزة : موافقة . أنت الحساب . .

واتجهوا جميعاً إلى الفندق . . وتركوا " زُجُر " بجوار المفتش وعندما وصلوا إلى الفندق سألوا عن الصحف، فقال موزع الصحف إنها لم تأت بعد . . ربما بعد نصف ساعة .

وقرروا أن ينتظروا . . فاختاروا مائدة قريبة من البحر وجلسوا حولها يتحدثون .

فقال "محب": إن المفتش كما يقول لم ينم طول الليل . . ومن الواضع أنه مجهد جداً فهل جاء في أجازة ؟

لوزة : لا أعتقد . . فما الذي يجعله لا ينام طول الليل إذا كان في إجازة ؟

محب : لعل إجازته تبدأ اليوم . . وسهر أمس في إنجاز ما عنده من أعمال .

نوسة : جائز جدًّا .

تختخ : أرجع جدًّا أنه جاء في عمل .

محب: كيف عرفت ؟

تختخ : عندما سأله " عاطف " : هل جئت إلى ا سيدى

عبد الرحمن » بصفتك ضابط مباحث \_ أى في عمل ؟ . . لاحظت أن الابتسامة غابت عن وجهه لحظة ، وبدأ عليه الضيق . . وأرجح أن هناك قضية غامضة يحققها المفتش ، أو أنه يطارد مجرماً عاتياً مختبثاً في هذه المنطقة .

عاطف : وللذا تتعبون أذهانكم بالاستنتاج ؟ . سوف نعرف بعد أن يستيقظ من النوم .

لوزة : لعله يخنى عنا . . فقد تكون المسألة خطيرة جدًّا . . وأحياناً يحب المفتش أن يبعدنا عن القضايا الخطيرة حتى لا نصاب

وجاءت زجاجات «الكوكاكولا » المثلجة . . وأنهمكوا جميعاً في الشرب ، وقال "تختخ " : لقد جئنا إلى « سيدى عبد الرحمن، في المرة السابقة دون أن يكون في ذهننا أي شيء عن أي مغامرة ولكننا اشتركنا في مغامرة من أخطر ما مر بنا . محب : من يدرى . . لعلنا لا نعود من هذه الرحلة بأيدينا

ومضوا يتحدثون . . وظهر موزع الجرائد يحمل إليهم الصحف . . وأسرعت " لوزة " ملهوفة وأخذت إحدى الصحف وانهمكت في قرائتها ، وكذلك فعل "عاطف " و " نوسة " .

وبعد لحظات قال "عاطف": آسف جد ا ما "لوزة"ستدفعين الحساب.. وهو مبلغ محترم، قد يعلمك ألا تنافعي في الحديث عن الألغاز والمغامرات بمناسبة ويدون مناسبة .

كانت " لوزة " تحق وجهها في الصحيفة . لقاد عنت جيداً في جديع الصفحات وبخاصة صفحة الحوادث دون أن تعثر على كلمة واحدة تشير إلى اختفاء السارة . . وأخذت "لورة" تحسب ثمن الكوكا كولا: ووجدته مبلغاً باهظاً .. ولكن

لم يكن هناك بد من اللفع . ووضعت الصحيفة جانباً ونظرت إلى المغامرين . . ووجدتهم

لأنبى خسرت المعركة تختخ : أمن أجل النقود إذن ؟

لوزة : أبدأ . . أبداً . .

تختخ : فهمت .

لوزة : إنك داعاً تقهمني .

تختخ : كنت تريدين مغامرة .

لوزة : تماماً .

تختخ : ستكون بين يديك مغامرة مدهشة بعد قليل! احمر وجه " لوزة " الحميل وهي تقول : كيف عرفت ؟ تختخ : ما دمنا وحدنا فسأقول لك . . إنني أظن . .

جميعاً يبتسمون ، فوضعت يدها في جيبها وأخرجت عمن

نظر الأصدقاء إليها في دهشة . ولكن "تختخ" وحده كان يفهم . . إنها حساسة جداً ولا تحب أن تحسر معركة ..

وهكذا قام هو الآخر خلفها – وبرغم سمنته – فقد جرى مسرعاً

حيى لحق بها وهي تمشى في الرمال. وقال وهو عد يده عسك

التفتت إليه " لوزة " وقالت : صدقني أنا لست آسفة

بدراعها : ماذا جرى ؟! إننا نتسلى ولا نتحدى!

الكوكاكولا ، ثم وضعته على المائدة ، وغادرتها مسرعة .

ثم توقف عن الحديث فقالت "لوزة": تظن ماذا ؟ تختخ: لا داعي لأن أقول من الآن .. المسألة كلها دقائق وتعرفين .

لوزة : إنك تبدو أكثر غموضاً من المفتش .

تختخ : هيا بنا إليه . . لعله قد استيقظ .

وسارا معاً على مهل . يقفان أحياناً يرقبان الشمس التي اقترب موعد غروبها ، أو يلاحظان بعض الأطفال يلعبون الكرة، أو بعض الكبار يتمشون وهم يضحكون . ثم يعاودان المسير .

وعندما اقتربا من الكشك ، كانت في انتظارهما مفاجأة ، .

لم يكن المفتش موجوداً . وقالت "لوزة " بضيق : لقد انصرف المفتش ، فهو ليس موجوداً في الشرفة ا

تختخ : إنه لم ينصرف .

لوژة : كيف عرفت ؟

تختخ : لأن باب الكشك مفتوح . . ولو كان المفتش قد انصرف لأغلقه .

لوزة : أنت مدهش .

وفعلا ظهر المفتش خارجاً من الكشك وفى يده كوب الشاى وعندما رآهما لوح لهما بيده من بعيد .

ووصلا إليه ، وكان جالساً يشرب الشاى ، وعيناه تنظران بعيداً فى الفضاء ، وقال "تختخ" : هل نحت ما يكفى ؟ المفتش : لقد ارتحت تماماً . كنت فى حاجة إلى هذه الساعة من النوم ، وإلا سقطت من طولى .

تختخ : إنك لم تأت إلى «سيدى عبد الرحمن» التنزه أو النوم!

المفتش : لا طبعاً .

نختخ : جئت نبحث عن . . .

المفتش : عن سيارة اختفت بين ميناء «الحمراء» و «الإسكندرية »!

وأطلقت " لوزة " صرحة ابهاج عالية . . والتفت إليها المفتش في دهشة . . وابتسم " تختخ" . .



# هذا الحانب. أو هذا الحانب

قال المفتش في دهشة: ما سر ابتهاجك المفاجئ "يالوزة"؟

صاحت " لوزة " وهي نطبع قبلة سريعة على خد المفتش : إنني سأسترد ثمن الكوكاكولا .

زادت دهشة المفتش لأنه لم يفهم شيئاً ، فأسرء

"تحتخ" يقول: لقد سمعت "لوزة" شخصين يتحدثان عن اختفاء سيارة ، ولما روت لنا ما سمعت ،سخر منها "عاطف" كالمعتاد ، واتفقا على أن تكون الصحف هى الحكم بينهما .. إذا لم تنشر خبر اختفاء السيارة ، دفعت "لوزة" ثمن خمس زجاجات كوكاكولا . وإذا نشرت الحبر . دفع "عاطف" الثمن . . ولم تنشر الصحف الحبر .

1

قال المُفتش : إن الحبر صحيح . : ولكننا وجدنا أنه

لمصلحة التحقيق إخفاء الخبر فترة من الوقت.

تحتَّخ : وهل تحقى الحبر عنا أيضاً ؟

فكر المفتش لحظات ثم قال : ليس بسبب خطورة المسألة ولكن بسبب المساحة الواسعة من الأرض التي اختفت فيها السيارة . . إنها اختفت في مساحة تبلغ ١٥٠ كيلومترا طولا .. فأنتم لن تتمكنوا أبدا من الاشتراك في البحث عنها .

تختخ : على الأقل نقدم بعض الاستنتاجات.

المفتش : سأقول لكم . . فأنتم موضع ثقى . . والمسألة بساطة أن إحدى الشركات المصرية تقوم بمسح الصحراء في هذه المنطقة والبحث عن المعادن والبترول وغيرها ، وذلك بواسطة معمل متحرك تحمله سيارة من طراز «كينور » ، وهذه السيارة يمكن أن تحمل بيئاً صغيراً نظراً لضخامتها .

وسكت المفتش لحظات ثم مضى يقول: ومنذ أسابيع عثرت الشركة على نوع من المعادن المشعة ذات الأهمية العلمية .. ولست أبالغ إذا قلت إن هذا يعتبر من أهم الاكتشافات فى بلادنا منذ زمن بعيد .. وقام العلماء فى المعمل المتحرك بتحليل العينة ، وتأكدوا من أهميتها .. وأمس الأول تحركوا ليلا فى

طريقهم إلى الإسكندرية ، ومنها إلى القاهرة ولكن السيارة لم تصل إلى الإسكندرية .

وهز المفتش رأسه ومضى يقول : وأرسلنا عدة دوريات الاسلكية قطعت الطريق ببن ميناء الحمواء والإسكنارية عدة مرات للبحث عن السيارة ، ولكن لم نجد لها أي أثر . وهي كما قلت لكما ليست سيارة عادية ، إنها سيارة ضخمة جداً ، ونادرة الطراز ، واختفاؤها أمر لا يمكن تصديقة . ، إلا إذا كانت قد طارت في الهواء مثلا ، أو اختفت في الأرض . وهما طبعاً فرضان مستحيلان .

تختخ : إنها مشكلة غريبة فعلا .

المفتش : ونحن نقوم الآن بفحص المنطقة كلها من منطقة ميناء الحمراء حتى الإسكندرية . وذلك بالطبع أمر غاية فى الصعوبة . فالمسافة واسعة جدًّا، وقد هبت الربح خلال اليومين الماضيين . فأضاعت ما يمكن أن يوجد من آثار على الرمال . . ففرض أن السيارة دخلت فى الرمال لسبب لا نعرفه .

كانت " لوزة " تستمع إلى حديث المفتش ، وذهبها اللماح يعمل بسرعة خارقة ، ولكن اختفاء السيارة « الكينور » بدا لها مستحيلا . . لو كانت سيارة صغيرة لاختلف الأمر . .

ولكن سيارة تحمل معملا ، وبها رجال وتختنى هكذا دون أن تترك أثرًا . . مسألة مستحيلة !

تحتج : وهل انتشر الحبر في المنطقة ؟

المفتش : إلى حد ما . . بدليل ما سمعته " لوزة " .

تختخ : ومتى كان تحرك السيارة ؟

المفتش : تحركت في حوالى الساعة الثامنة مساء لتصل الى الإسكندرية قرب الفجر .

قام المفتش واقفاً وهو يقول : هذه هي كل المعلومات التي للدينا ، وسيجد المعامرون الحمسة أنها لا تؤدى إلى شيء .

قام "تفتخ" و "لوزة" ومشيا مع المفتش قلبلا حنى وصلوا إلى قرب فندق «سيدى عبد الرحمن »، وودعاه، وعادا إلى الكشك الخشبي صامتين ، ولكن هذا الصمت تحول إلى صخب شديد عندما وصل بقية المغامرين . فقد قامت لوزة" فوراً وقالت "لعاطف" : والآن . عليك أن تدفع لى غن الكوكاكولا .

قال "عاطف": ماذا تقولين !!

لوزة : ادفع ثمن الكوكاكولا . . إن خبر اختفاء السيارة صحيح .

نظر "عاطف" إلى "تمتخ" الذى قال مبتسماً: فعلا لقد روى لنا المفتش قصة اختفاء السيارة، وهي قصة مدهشة وشديدة الغموض. وما دام الحبر صحيحاً، فعليك أن تدفع ثمن الكوكاكولا "للوزة".

وانضم "محب" و "نوسة" إلى صف "لوزة" ... ولم يكن أمام "عاطف" إلا أن يدفع المبلغ ، ثم أحاط المغامرون "تختخ" وطلبوا منه أن يروى لهم القصة كما سمعها من المفتش .

أخذ "تختخ" يروى القصة . . وبين لحظة وأخرى كان يتوقف عن الحديث . . وتبدو عليه علامات التفكير ثم يعود مرة أخرى يروى .

وعندما انتهى من حديثه عاد يلخص الموقف في أربع نقاط

- السيارة الضخمة ماركة وكينور ، .. عليها معمل تحاليل وبه خمسة رجال .

- مساحة الأرض التي اختفت فيها السيارة نحو ١٥٠ كيلومتراً مربعاً .

البحث لم يسفر عن وجودها فى أى مكان :
 التحرك كان فى الساعة الثامنة من قرب ميناء الحمراء وهو ميناء صغير يستخدم فى تفريغ البترول .

سأل " محب " : ما هي السرعة العادية التي تتحرك بها سيارة صخمة ، بها معمل ؟

فكر المغامرون لحظات ثم قال "تختخ " : أعتقد أن تكون بين ٤٠ إلى ٦٠ كيلومتراً لا أكثر .

وساد الصمت ، وبدأت الشمس تلون البحر باللون الأحمر وهى فى طريقها إلى الغروب . . والريح تهب باردة منعشة من البحر . . وعشرات من المصيفين يسيرون على الشاطئ يستمتعون بالمساء الحميل .

قالت "لوزة " فجأة : ماذا تفعل ؟

رد "عاطف" لا شيء إننا حتى لم نأت بالدراجات معنا ومعنى ذلك أننا لا يمكننا الحركة مطلقاً . وحتى لو تحركنا فأين نعثر على السبارة ؟ أ إذا لم يكن رجال الشرطة بكل ما يملكون من أجهزة وسيارات قد استطاعوا العثور عليها .

قالت "لوزة " متحمسة : ليس من الضروري أن يكون

عندنا أجهزة وسيارات لكشف غموض اختفاء السيارة .. إن الأجهزة الصرورية موجودة هنا .

وأشارت " لوزة" إلى رأسها .

قال " عاطف " ساخراً : إن العلماء صنعوا أجهزة ... ولكن " لوزة " قاطعته قائلة وقد أشارت مرة أخرى إلى رأسها إن المخ البشرى أعظم جهاز ، لأنه من خلق الله .

أحس "عاطف" بالحرج وقال : معك حق . لقد أردت فقط . .

وقبل أن يكمل جملته قالت " نوسة " : إنني أرى شخصاً يتجه نحونا . . شخص لم نره من قبل .

التفت الجميع إلى حيث أشارت " نوسة " ، وشاهدوا رجلا يقترب بنشاط مبهم . . وعناءما وصل إلى الباب حياهم . . وقال : إن المفتش "ساى " سيكون بانتظاركم في تمام الساعة الثامنة لتتناولوا العشاء معه .

عب : في الفندق ٢

الرجل: نعم . . في الصالة العلوية!

ودعا الأصدقاء الرجل ليجلس قليلا . ولكنه اعتذر بأدب ، ثم غادرهم مسرعاً .

نظرت " نوسة " إلى ساعبًا وقالت: الساعة الآن السابعة.. أمامنا ساعة لتغيير ملابسنا .

وبدأ المغامرون يستعدون للذهاب إلى الفندق الضخم. . وفي الثامنة تماماً كانوا يدخلون الصالة الواسعة في الفندق، وكان فى استقبالهم المفتش . وموسيقى خفيفة هادئة . .

وكان عدد كبير من رواد الفندق يتناولون عشاءهم ويضحكون والحو كله يوحى بالراحة والسكينة . . ولكن المغامرين الحمسة كانوا يفكرون في شي آخر .

وجاءتهم قائمة الطعام فاختاروا منها ما شاءوا . . وبدأوا يتحدثون عن الجو الجميل في سيدى عبد الرحمن ، وقال "تختخ": لقد جئنا من قبل . . ولكن الجو هذا الموسم أفضل .

المفتش : الحقيقة كنت أغنى أن آتى هنا للراحة من العمل ولكني جئت في عمل .

قالت " لوزة " بخبث وهي تبتسم : ولكني أراك الآن أكثر انتعاشاً .

ابتسم المفتش ومد يده يمسك ذقها وقال : إنك غاية في

قالت " لوزة " وابتساسها تتسع : هل يمكن أن أعرف ٣١



كانت « لو زة » تستمع إلى حديث المفتش، وذهنها اللياح يعمل بسر عة خارقة

لماذا تبدو في حالة أفضل الآن ؟

ضحك المفتش بصوت مرتفع وقال : ألا يستطيع الإنسان أن يخفي شيئاً عنك ؟؟

تم انحنى إلى الأمام وقال : هناك أنباء مشجعة ؟

بدا الاهمام على المغامرين ، فقال المفتش : لقد فحصنا الطريق كما قلت لكم ولم يكن هناك شيء يدل على اختفاء السارة!

لوزة : وهل وجدتم الآن شيئًا ؟

المفتش: لا . . ولكن وصلنا إلى تحديد المسافة التي لابد أن تكون السيارة قد اختفت فيها . . أنم تعرفون أن هناك نقطاً للتفتيش في «سيدى عبد الرحمن» و «العلمين» ، ثم في «العجمي» قبل دخول الإسكندرية ، وقد تأكدنا من نقطة نفتيش «العجمي» أن السيارة لم تمر عليها . . فهني إذن قد اختفت في المسافة بين «العلمين» وهي آخر نقطة مرت بها السيارة في التاسعة مساء . . وبين «العجمي» . . والمسافة علودة ، ويكن البحث فيها . . ولكن . . !!

سألت "لوزة" بلهفة : ولكن ماذا ؟

#### حقول الموت



فكر المفتش لحظات ثم قال رداً على سؤال "لوزة" :
في هذه المنطقة على يمين السائر في الطريق إلى الإسكندرية . . توجد أكبر منطقة ألغام في العالم . . الألغام أو حقول الموت وهي عمدة من ميناء «الحصواء»

إلى « العلمين » على امتداد حوالى ٤٠ كيلو متراً . . وهى حقول ألفام متخلفة من الحرب العالمية الثانية . . فى أثناء الصراع الذى دار بين قوات الألمان بقيادة " روبيل " من ناحية ناحية . . والقوات الإنجلزية بقيادة " مونتجمرى " من ناحية أخرى . . وقد ضاعت خرائط الألغام ويقيت هذه المنطقة من أخطر مناطق العالم . . ولا يمكن الدخول إليها . .

قال " عب " : ومعنى ذلك أن السيارة لا يمكن أن

نكون قد دخلت فيها ا

المفتش: تماماً . . ويكون أمامنا الجانب الآخر من الطريق . . أى على يسار الذاهب إلى الإسكندرية . . . وهذا عبارة عن شريط ضيق من الساحل به رمال لا يمكن أن تسر فيها سيارة ، إلا السيارات الحفيفة من طراز «جيب » . . أما سيارة طراز «كينور » تحمل معملا كاملا وخسة رجال . .

تختخ : شيء مدهش ! !

المفتش : جدًّا . ولكن حصر البحث منطقة عدودة ـ مهما كان إخفاء السيارة فيها مستحيلا ـ معقول أكثر من البحث في مناطق شاسعة لا أول لها ولا آخر .

نوسة : إن المهمة صعبة في جميع الأحوال يا سيادة المفتش !!

المفتش: فعلا يا " نوسة " مهمة صعبة . . ولكنا بدأنا تفحص المنطقة شيراً شيراً ولو وجدنا أى دليل ، فلن يكون العثور على السيارة مشكلة فهى ليست إبرة ، إنها ضعف حجم الأوتوبيس !!

وجاء العشاء وأنهمك الأصدقاء في الأكل ، وقد بدت

الصورة تدور فى رءوسهم . . السيارة الضخمة تخرج من سياء الحمراء ليلا ، وبعد فترة لا تزيد عن ساعتين تختفي . . . . كيف ؟ .

وفجأة قالت " لوزة " : لقد سألت " تُحتخ " عن سرعة السيارة « الكينور » فقال إنها ربما تسير بسرعة بين ٤٠ إلى ٦٠ كيلومتراً في الساعة .

المفتش : لا أكثر من ٤٠ كيلو متراً لوجود المعمل . . فقد سألنا الشركة التي تتبعها السيارة السؤال نفسه .

لوزة : في هذه الحالة من الممكن تجديد الوقت اللمي الحتفت فيه السيارة .

المفتش : تماماً يا " لوزة " . وقد فعلنا ذلك . لوزة : ومنى كان وقت الاختفاء ؟

المفتش : بين الساعة التاسعة والتاسعة وخس عشرة دقيقة تقريباً . . فنحن لا تعرف السرعة التي سارت بها السيارة بالضبط !

وعلى صوت الموسيقى الهادئة ، مضى المغامرون يأكلون . . . وتقدم أحد الأشخاص وهمس فى أذن المفتش " سامى " بكلمات ، فقام واقفاً واستأذن من الأصدقاء ، وشاهدوه يتجه

إلى التليفون . . وعاد بعد لحظات قائلا : أرجو أن تتموا عشاءكم . . فإنني مضطر للسفر فوراً .

تختخ : ألا تعود قريباً ؟

المفتش : لا أدرى ، لقد حاثني مدير الأمن العام . وطلب منى العودة إلى القاهرة ؟

وانصرف المفتش على الفور ، ومضى الأصدقاء يكملون عشاءهم ، وقد استغرقوا في خواطرهم .

عندما كانوا في طريقهم إلى الكشك الخشبي . . كان الظلام يفرش الصحراء ، والبحر . .

وقال " محب " : يا لها من ليلة للسهر .

ولكن " تختخ " رد قائلا : سننام مبكرين . . فسوف نستيقظ في الفجر ا

عب : للصيد ؟ عنخ : نعم . , ولكن ليس لصيد السمك , . سنبحث عن صيد أكبر ! فهمت " لوزة " ما يعني " تختخ " وقالت : هل

نتدخل ؟ تختخ : طبعاً . . إنها من المفامرات التي تستهويني . . .

فكل شيء يبدو غريباً وغامضاً وهذا يبعث على التحدى .

وفعلا استيقظوا قبل طلوع الشمس ، وقال " تختخ " وهم يلبسون ثيابهم : نريد إفطاراً ثقيلا. . فلسنا نعرف منى نأكل مرة أخرى !

عاطف: إن هذا يشبه عادة الحيوانات في الغابة! محب : أو الجنود في الحرب . . كل الآن ، فلست تعرف منى تأكل المرة القادمة .

وفتحت " نوسة " بعض علب الفول المدمس . . وكان " محب " يقلي البيض . . و " لوزة " تعد المائدة وكالمعتاد كان " عاطف " لا يفعل شيئاً . . ولكن كان أول من يجلس إلى المائدة .

وغادروا الكشك ، وضوء الشمس يبدو بعيداً في الأفق ، وأخذوا معهم " زنجر " وساروا مسرعين ، ووجهتهم كما قال " تختخ " قرية « العلمين » . . وكانوا بالطبع يعرفون طريقها جيداً فقد سبق أن جاعوا إلى المكان نفسه في « لغز شاطئ السموم »

وعندما وصلوا إلى السوق ، كانت الحياة قد دبت في القرية

الصغيرة ، وكان القطار القادم من « مرسى مطروح » يقف في مكانه . . وقوة من رجال الشرطة تخيط به كالمعتاد للتفتيش . .

لم يتوقف الأصدقاء أمام هذا المشهد طويلا . . وكان " تختخ " يسير في المقدمة . فاتجه على الفور إلى حيث تقف عشرات الحمير التي يأتى بها القرويون محملة بالخضر والفاكهة وشمل المكان بنظرة سريعة ، ثم تقدم من أحد الرجال وقال له : نريد أن نستأجر خسة حمير . .

الرجل : خسة مرة وإحدة ؟ تختخ : نعم .

الرجل: ليس عندى إلا ثلاثة ، وسآتى لكم باثنين من « حماد " . "

ولم يكن " حماد " إلا ولداً صغيراً .. أقبل مسرعاً يقود حماريه وأخذ يجادل كرجل كبير فيها سيدفعه الأصدقاء . . ثم قال في النباية : إنني لا أستطيع ترك الحمارين وحدهما .. لابد أن أذهب معكم .

وافق " تختخ " على الشرط متحمساً . . فقد كان يريد دليلا معهم يعرف المنطقة جيداً .. فهم هنا لا يسيرون في شوارع

المعادى . . إنهم يسيرون في شوارع الألغام . . حبث يصبح أى خطأ معناه الموت .

وبدأت القافلة سيرها . . ستة حمير في خط واحد طويل على جانب الطريق الأيمن . . في المقدمة " حماد " بعده " تختخ " مُ " نوسة " مُ " لوزة " ثم " عاطف " مُ " عب" . . أما " زنجر" فقد كان يجرى من أول القافلة إلى آخرها . . سعيداً فرحاً بهذه الرحلة غير المتوقعة في هذا الجو الصحو . .

تجاوزت القافلة منطقة المساكن . . وبدأت تسير في الحلاء . . على الجانبين كانت الصحراء تمتد يميناً حيث حقول الألغام . . واسعة لانهاية لها . . فهي بداية الصحراء الكبرى . . ويساراً الشريط الضيق من الرمال الذي يفصل الطريق الأسفلت عن البحر .

كان " محب " يسير في آخر القافلة يفكر فيم يبحثون الآن ؟ .. لقد فحص رجال الشرطة هذه المنطقة أمس الأول وأمس وربما اليوم دون أن يعثروا للسيارة على أثر . . لا على اليمين حيث توجد حقول الألغام . . ولا على اليسار حيث الشريط الضيق من الصحراء لا يخفي سيارة . . ولا حتى عنزاً ..



قال " تختخ" : هل تعرف هذه المنطقة جيداً يا حماد ؟

برغم هذه الحواطر كان " محب " سعيداً . . فهى رحلة غير عادية لهدف غير عادى فى يوم جميل .

وتقدم " تختخ " بحماره الأسود حتى " حماد " وقال له : هل تعرف هذه المنطقة خيداً يا " حماد " ؟

رد "حماد" برجولة تسبق سنه الصغير: لقد ولدت هنا ، وتعلمت المشي في هذه المنطقة فأنا أعرفها شبراً شبراً .. أعرف غاية الشبطان! ،

قاطمه " تختخ " قائلا : غابة الشيطان ؟!

حماد : نعم . . نحن نسميها غابة الشيطان . . فلم يدخلها شخص وعاد منها حيثًا أبداً . . حتى أبى .

تختخ : أبوك أنت ؟

حماد: نعم. لقد كان أبى خير من يعرف الصحراء وغابة الشيطان، برخم هذا نسفه لغم من الألغام ذات يوم . . .

غير " تختخ " مجرى الحديث سريعاً وقال : هل سمعت عن السيارة التي اختفت في هذه المنطقة منذ يومين ؟

حماد : طبعاً . فلا شي ، يحدث هنا لانعرفه . . بل إنهى أعرف السيارة فقد قضت نحو ستة أشهر تتجول المنطقة . . وكثيراً ما أحضرت للرجال الأطعمة من القرية . . وخاصة اللبن والحضروات .

شجعت " تختخ " هذه المعلومات وقال : إننا نبحث عن هذه السيارة يا " حماد "!

حماد : أنَّم ؟

تختخ : نعم . . فنحن من أصدقاء الشرطة ، ونويد أن نساعد في العثور على السيارة .

ومضى " تختخ " يقول : لو استطعنا أن نعثر على أثر واحد يدل على مكان السيارة فتأكد أن رجال الشرطة سوف بعطونك مكافأة سخية .

تحمس "حماد" وقال: وما هو المطلوب منى بالضبط؟ تختخ: نريد أن نستخدم معلوماتك عن المنطقة . . إن السيارة لم تطر فى الهواء ولم تغص فى الأرض . . ولم تتجاوز منطقة « العلمين » . . فأين ذهبت ؟ !

لم يرد " حماد " . . فضى " تختخ " يقول : إن

رجال الشرطة بحثوا فى الجانب الأيسر . . ولا أدرى هل فكروا فى البحث فى الجانب الأيمن حيث لا يستطيع أحد أن يدخل حقول الألغام . . أم لا ؟!

حماد : إن دخول السيارة فى غابة الشيطان معناه نسقها فى ثانية واحدة . . ولو نسفت لرأينا آثارها . . وسمعنا صوتها .. إن هذا مستحيل !

تختخ: وأنا .. أبحث عن المستحيل .. إنى لسبب لا أدريه أعتقد أن المستحيل في بعض الأحيان هو الشيء الوحيد المعقول . ولم يرد " حماد "، وساد صمت لا يقطعه سوى صوت حوافر الحمير على الطريق . . وفكرة " تختخ " الملحة تدور في ذهنه . . هل يعثر رجال الشرطة على السيارة قبلهم . . . أو سيسبقون هم رجال الشرطة ! وهل هناك طريق ثالث لحطف السيارة لم يفكروا فيه ؟!

كانت الصحراء الصامتة تمتد أمامهم و بجوارهم . . منسطة بلا نهاية . . والسيارات القادمة من الإسكندرية والذاهبة إليها تطير مسرعة . . و " تختخ " يفكر كيف يمكن خطف سيارة في مثل هذا المكان !

# شيء يحدث فجأة

كانت خطة "تختخ" بسيطة . ولكن خطرة . إنه متأكد أن رجال الشرطة قد فحصوا الحانب الأيسر من الطريق الموازي للبحر . . وهو شريط من الأرض يبلغ عرضه بين ثلاثة كيلومترات وخمسة شريط واضح منيسط ، ليس



فيه مكان تختى فيه سيارة

ضخمة .. إذن فالسيارة قد أخفيت في منطقة الألغام وهي منطقة خطرة ، لأن هذه الألغام وضعت في أثناء الحرب العالمية الثانية ، بواسطة الألمان ، والإنجليز - والإيطاليون ، وضاعت خرائطها ولم يعد من الممكن معرفة أماكنها .

ولكن " تختخ. "كان يعرف شيئاً مهمًّا . . إن بعض أجزاء من هذه الأرض قد طهرت من الألغام . . وهي منطقة واسعة لا تهاية لها . . يمكن إخفاء السيارة خلف تلالها الرملية

## العالمية .. فهل فكو رجال الشرطة فيها فكو فيه " تختخ " ؟ وهل استدعاء المفتش " سامي " له علاقة باختفاء السيارة ؟ وهل ينتظرون حتى يحضر رجال الشرطة !!

كان " تختخ " يفكر في كل هذا ، والحمار يمضى به هادئاً ، وفجأة سأل "حماد " : هل تعرف المناطق التي طهرت من الألغام ؟

رد " حماد " : طبعاً . أعرف أكثر المناطق . فقد اشتركت مع أبي ، ومع عدد كبير من الرجال في نزع

تختخ : أنت تعرف كيف تنزع لغما ؟

حماد : طبعاً .. ولكنه يحتاج إلى حلير شاديد .. فأى خطأ يمكن أن يؤدي إلى الموت .

تختخ : إنهي لن أطلب منك أكثر من أن تدلنا على الأماكن التي انتزعت منها الألغام .

حماد : مسألة بسيطة وسهلة .. إننا مقبلون على منطقة أخليت منها الألغام . . وسنجد علامات تدل على هذه الأماكن ا

ومضت القافلة ، وقد ارتفعت الشمس في السياء وفجأة توقف "حماد" وأشار إلى منطقة مستطيلة من الأرض وقال : هذه المنطقة أخليت من الألغام منذأكثر منسنة!! ورفع " تختخ " يده إلى فوق إشارة لمن خلفه بالتوقف ثم نزل ، ونزل بعده المغامرون ، وطلب " تختخ " بعض إقطع الطوب، ورصها على الأرض على شكل رقم (١) ثم قال: سنعلم بقية المناطق بالأرقام لنعرف أين الألغام وأين المناطق الحالية .



ومضت القافلة ، وبين مسافة وأخرى كان "حماد " يشر بيده ، وكان " تختخ " يقوم بوضع قطع الحجارة ..

وعندما ارتفعت الشمس في وسط السهاء واشتدت الحرارة .. قرر " تختخ " أن يعودوا بعد أن قاموا برقيم خمس مناطق خالية من الألغال .

عندما وصلوا إلى الكشك الخشبي قال " تختخ ":
موجهاً حديثه إلى " حماد ": هل تأتى غداً لإكمال العملية ؟
رد " حماد ": لا أستطيع الحضور صباحا .. عصراً ممكن.
وأسرع " حماد " بحميره عائداً .. ودخل المغامرون
الكشك .. وكان واضحاً أن ركوب الحمير أتعبهم .. وكان
أول من اشتكى " نحتخ " الذي استلنى على ظهره يتأوه
قائلا: لقد أتعبى ركوب الحمار للغاية .

رد " عاطف " : وماذا يقول الحمار إذا سمعك . . إنه بالتأكيد قد تعب أكثر منك . ضحك الأصدقاء طويلا . . وهم يتناوبون دخول الحمام يغتسلون ، ثم انهمكوا جميعاً في إعداد الطعام فقد فتحت الرحلة شهيتهم وخاصة أنهم قد عثروا على لغز يحلونه . وبغامرة مثيرة يعيشون أحداثها .

وفى المساء عقد المغامرون الحمسة أول اجتماع لهم .. وجلسوا أمام الكشك يتحدثون قال " محب " : أعتقد أنى فهمت خطتك يا " تختخ " .

تختخ : وأظن أنها الحطة الوحيدة المعقولة . . برغم

خطورتها . . عب : ولكن ألا تظن أن رجال الشرطة قد فكروا التفكير نفسه ؟

تحتخ: من المحتمل جداً .. ولعل عودة المفتش "سامى" لها علاقة بذلك وعلى كل حال .. سينفذون هم خطتهم ..

وسننفذ نحن خطتنا .
قالت " لوزة " : إنى فهمت خطتك أيضاً يا "تختخ"
فأنت تتصور أن الذين خطفوا السيارة قد أدخلوها خلال منطقة
خالية من الألغام .

تختخ: بالضبط. فالصحراء بعد ذلك متسعة جدًّا وحافلة بالمرتفعات والمحانئ التي تصلح لإخفاء السيارة.

لوزة : الكن هناك نقطة هامة .. إننا لم نر أثر السيارة في أي مكان منها . .

تختخ : معك حق .. ولكن من الممكن أن تكون الآثار قد أزيلت .. كما أن هناك مناطق لم نرها بعد .

نوسة : وهناك نقطة ثانية .. كيف بمكن خطف سيارة بهذا الحجم ؟ ! إنها عملية غير عادية .

تختخ : على كل حال سوف نمضى فى خطتنا .. إما أن نصل .. أو يصل رجال الشرطة قبلنا .. أو يبق خطف السيارة لغزاً بلا حل .

وساد الصمت .. واقترب المساء سريعاً .. وكان تعب الركوب قد أنهك أجسامهم .. فتسللوا واحداً وراء الآخر .. واستسلموا للنوم مبكرين .

انقضى الصباح بين البحر .. والجلوس في شرفة الكشك وقرب العصر كان "حماد " الصغير قد حضر .. ولم يكن معه سوى أربعة حمير فقط .. وقال وهو يعتذر : لم أستطع تدبير بقية الحمير .

تختخ : لا بأس .. سيدهب ثلاثة منا ويبقى اثنان . لوزة : إنى مع الذاهبين !

نظر المغامرون بعضهم إلى البعض الآخر وقال " عاطف" : هل هناك رحلة أخرى غداً ؟

رد " حماد " : طبعاً .. فلن نستطيع زيارة كل الأماكن التي طهرت منها الألغام في يوم أو في أسبوع .

عاطف : انتظرى للغد إذن يا " لوزة " أنت "ونوسة " وسوف تتاح لكما فرص أخرى للاشتراك في البحث .

لوت " لوزة " وجهها غير راضية .. ولكنها في النهاية وافقت .. وسرعان ما كانت الحمير الأربعة تنطلق .. واستعد " رنجر " للانطلاق حلفها .. ولكن " تحتخ " صاح به : أبق مكانك يا " زنجر "!

ولوى " زنجر " ذيله وبدا غير سعيد . ولكن التعليمات كانت واضحة . أن يبقى في حراسة " نوسة " و " لوزة " وهكذا قبع بجوار الكشك . . وابتعدت القافلة مسرعة .

بعد ساعة وصلوا إلى منطقة الألغام مرة أخرى .. وشاهدوا العلامات التي وضعها " تختخ " وانطلقوا بعدها .. وسرعان ماكانوا يضعون مجموعة أخرى من الأرقام في الأماكن التي خلت من الألغام .. وشيئاً فشيئاً بدت ربح قوية تهب .. تعمل معها حبات الرمال .. وتحولت بعد قليل إلى عاصفة رملية . وقال " حماد " : لنسرع بالعودة .

وأخذت الحمير تجرى على الطريق المرصوف مسرعة .. ولكن العاصفة كانت أسرع .. فسرعان ما تحول الأفق إلى اللون الأصفر .. ثم الأحمر ثم مال إلى السواد .. وتعذرت الرؤية .. وأخذ المغامرون يتمايلون فوق الحمير .. وقال "تختخ" بأعلى ما يملك من صوت : لنتوقف في مكان بعض الوقت حتى تهدأ العاصفة .



أسرع المفاهرون يجرون الحنير معهم إلى حيث يمكن الاعتباء حيى تهدأ العاصقة .

كانوا قد اقتربوا من المنطقة رقم (٥) الحالية من الألغام وكان هناك بعض المرتفعات الصخرية والأشجار الصحراوية التي يمكن أن يجلسوا بجوازها . . فنزلوا وأسرعوا يجرون الحمير معهم إلى حيث بمكن الاختباء . . ووجدوا صخرة ضخمة أشار إليها " حماد " فأسرعوا جميعاً إليها .. وكانت العاصفة قد بلغت ذروة قوتها وأخذت تجذبهم إلى الحلف . . وأفلت الحمار الذي يمسكه " عاطف " وأخذ يبتعد تدريجيباً و " عاطف " بريد أن يلحق به . . ولكن الحمار اختفي وراء عاضفة الرمال العاتبة .. ووصلوا إلى الصخرة الضخمة ، ولحسن الحظ كان فيها تجويف يسمح لهم بالالتجاء إليه هرباً من عصف الرياح المخيف .

وفجأة وهم يجلسون بجوار الصخرة ، دوى انفجار رهب وصاح "حماد": لغم .

صاح "تختخ "مستفسراً : أليست هذه منطقة خالية من الألغام ؟

حماد ; طبعا .. إنبي متأكد .

تختخ : ماذا حدث إذن ؟

محب : لابد أن حمار " عاطف " .. وصل إلى منطقة ألغام .

حماد : ولكن منطقة الألغام تبعد مسافة طويلة ، ولا يمكن أن يكون الحمار قد وصل إليها في هذه الفترة القصيرة !

وفجأة خطر " لتختخ " خاطر رهيب . . وصاح بالأصدقاء : لا يتحرك أحد من مكانه . . نحن محاصرون . عاطف: محاصرون بأى شيء ؟

تختخ : بالألغام .

حماد : لايمكن !

تختخ : لقد أنقذتنا العناية الإلهية حتى الآن ! حماد : إنني لا أفهم شيئاً !

تختخ: سأشرح لكم كل شيء بعد أن تسكن العاصفة! ولكن العاصفة لم تسكن ... بل مضت الرياح تقصف بشدة . والرمال تدور وتلف في الفضاء . وهبط الظلام سريعاً على المنطقة .. وقد اختنى كل شيء وأحس المغامرون الثلاثة أن الأمور تسير من سيء إلى أسوأ . فقد أصبحوا سجناء العاصفة .. والرمال .. والألغام!!

# ليلة الأهوال

كان ذهن "تختخ" يعمل بسرعة .. إنهم في مأزق حقيق .. فهم لا يستطيعون العودة إلى الطريق المرصوف .. ومن يدرى .. لعلهم يعثرون بغم بعد أن اتضح أن المنطقة ليست خالية من الألغام .. وكان يسأل نقسه هذا السؤال : وكان يسأل نقسه هذا السؤال : وهل "حماد" مخطئ ؟ ؟

ست خالية من الالغام .. الاختران الانتقام .. الاختران المنتقد السؤال : المنتقد المنتقد

أم أن هناك شيئاً غير عادى قد حدث فى هذا المكان . كان صوت الربح مرعماً . . وكان " حماد " عمه

كان صوت الريح مرعباً . وكان "حماد " عسك بالحمير الثلاثة الباقية ، وهي قلقة تربد أن تنطلق . ومضت فرة طويلة دون أن يبدو أن العاصفة ستهدأ مطلقاً . وأكثر من هذا أن بدأت أصوات الذئاب تأتى من بعيد أولا . أم بدأت تقترب . وأخذ المغامرون يلتصق بعضهم ببعض في ظل الصخرة . . وهم جميعاً يفكرون أنهم لم يواجهوا مأزقاً في

حياتهم بهذا الشكل . . فهم محاصرون تماماً بالخطر في كل مكان .

وباقتراب عواء الذئاب زاد هياج الحمير الثلاثة ، وأخذت تجذب " حماد " خارج الخبأ الذي يحميهم من عصف الربح المخيف . وقبل أن يتبين المغامرون ما يحدث . اختفى حماد . جذبته الحمير الثلاثة . واختفى في العاصفة ! صاح " محب " : يجب أن تحرج خلفه .

عاطف : أين ندهب ؟ . إننا لن نجده مطلقاً . محب : إنه معرض لحطر الموت .

ولم يكد " محب " ينتهى من جملته حتى دوى انفجار رهيب .. وعرفوا أنه رهيب .. وعرفوا أنه لغم قلد انفجر .. وربما كان الضحية " حماد " أو أحد الحمير الثلاثة .. وقام " محب " واقماً واندفع كالمجنون خارجاً من المحبأ .. ولكن " تحتخ " مد قدمه في طريقه فتعثر فيها وسقط على وجهه ، وقام " تحتخ " مسرعاً وصاح : هل أنت مجنون ؟ ! إن خروجك لن ينقد " حماد " وقد تموت أنت !

قام " تختخ " و " عاطف " بسحب " محب " إلى



فجأة أنقض " محب " على قدمى الشبح ، فستمط وسقط من يده المدفع سريهم الطلقات .

داخل الخبأ .. ومضت العاصفة تدوى .. ثم سمعوا صوت انفجار ثان أبعد من الأول .. ولع وهج النيران من بعيد .. وصاح " محب " إنني أشاهد أشباحاً تتحرك !

لم يفقد " عاطف " روح الفكاهة في هذا المأزق الموسي وقال : إنني أحس كأننا نخوض معركة حربية .. أفام .. وأشباح .. لم يبق إلا دبابة أو طائرة .. أو نقع أسرى حرب .

وبالطبع لم يكن هناك وقت للضحك . وظهر في هذه اللحظة شبح يجرى . ثم ألى بنفسه وسط المغامرين . قفز " عب " على الشبح . ولكن الشبح لم يكن سوى " حماد" الذى قال بصوت لاهث : هناك أشخاص يتحركون في المنطقة .

محب : هل تعرفهم ؟

حماد : لا .. إنهم على ماأظن غرباء ولكن المدهش أنهم يتحركون دون خوف من الألغام .

تحدث " تختخ " الذى ظل صامةً فرة طويلة قائلا : لقد عرفت من البداية أن هناك أشخاصاً زرعوا ألغاماً حديثة في هذا المكان . . وأن هذا مرتبط باختفاء السيارة ! أحدهم : لا يتحرك أحد .

وتوقف الصراع بين " تختخ " و " الشبح " وهاد الرجل يقول : من أنتم ؟ وماذا تفعلون هنا ؟

لم يرد أحد . فقال الرجال بصوت غاضب : إذا لم تتحدثوا فسأطلق الرصاص عليكم جميعاً !

قال "حماد": لقد كنا نتنزه على ظهور الحمير في هذه المنطقة .. وقد كنت متأكداً أنها خالية من الألغام..

قال الرجل فى خشونة : احرجوا جميعاً إلى هنا . وحرج المغامرون الثلاثة و "حماد " .. ودار حديث بين الرجال الثلاثة بلغة أجنبية لم يفهم الأصدقاء منها شيئاً ، ثم قال الرجل : ستأتون معنا .

وتحرك " تختخ " و " عجب " و " عاطف " و "حماد" وسار الرجال الثلاثة خلفهم . وسار الرابع أمامهم وقال الرجل الذى يتحدث اللغة العربية : سيروا خلفي تماماً وإلا انفجرت فيكم الألغام .

سار الأصدقاء خلف الرجل الذي كان يطلق شعاعاً من

حماد : لا أدرى كيف حدث هذا .. إننى متأكد أن هذا المكان كان حالياً من الألغام . لقد تجولنا فيه عشرات المرات ، ورعيت فيه الغنم أيضاً ..

تختخ : لقد حللت لغز اختفاء السيارة منذ انفجر أول لغم ولكن المهم كيف . .

ولم يتم " تختخ " جملته ، فقد ظهر شبح رجل فىالظلام يحمل مدفعاً وشاشاً واقترب منهم . . وسكت الأصدقاء تماماً .. واقترب الرجل أكثر وأكثر كانت العاصفة قد هدأت نسبياً .. وبدت من بعيد أضواء النجوم ، وأصبح في إمكان الأصدقاء مشاهدة ما يحدث حوام .. واقترب الشبح من مكانهم تماما . . وبدت قدماه واضحتين في بداية الخبأ ، وفجأة انقض " عب " على القدمين ، وجذبهما بشدة وسقط الشبح . وسقط من يده المدفع السريع الطلقات .. وانقض " تختخ " على المدفع ولكن الشبح أو الرجل مد يده وأمسك بقدم " تختخ " واشتبك الاثنان في صراع مميت وتلحرجا خارج المحبأ .

وفي هذه اللحظة ظهر ثلاثة رجال .. يحملون أسلحة ، ووجهوا ضوءاً ساطعاً من كشاف على المكان . . وصاح

بطاريته على الأرض و يختار مكان قدميه بعناية . ولاحظ الأصدقاء أن رجلين من الرجال الثلاثة الذين يسيرون خلفهم قد تخلفا . ولم يبق سوى الذى يتحدث العربية .

مضوا يسيرون حتى هدأت العاصفة تماماً .. ومروا بعدد من الدبابات القديمة المتخلفة عن الحرب .. ثم انحرفوا خلف سلسلة من الكثبان الرملية العالية .

استمروا يسيرون فترة تزيد على نصف الساعة ، حتى وجدوا أنفسهم فجأة ينحرفون خلف مجموعة من التلال .. والمتد الظلام .. وبهدوء شديد انسل " تختخ " جانباً ، وألتى نفسه على الرمال وتدحرج بحذر حتى وجد حفرة صغيرة عميقة ، نزل فيها وقبع فى مكانه ساكناً وقد فعل ذلك دون خوف ، فهو يعرف أن التلال خالية من المفرقعات .. وسمع بعد لحظات أصوات غاضية .. وأدرك أنهم اكتشفوا هربه ، وأنهم سيبحثون عنه .

كان يلبس قميصاً أبيض اللون ، وينطلوناً رماديناً .. المنطقة بعد ذلك .. خطة بسيطة .. ولكنها تحتاج إلى دهاء فخلع القميص مسرعاً ، فن السهل رؤية اللون الأبيض في شديد ، وإمكانيات كثيرة .. فكيف يمكن تسير السيارة الظلام .. ثم حفر الرمال وأخيى القميص .. وجلس ساكناً أنوق الرمال دون الغوص فيها . ١٠ وسرعان ما تذكر مكانه .

أخذت أضواء البطاريات تطوف بالمكان . . وتقترب أحيازاً منه وأصبحت على بعد سنتيمترات قليلة . . ولكنه ظل هادئاً في مكانه لا يأتى بحركة . . وسمع الرجل الذي يتحدث اللعة العربية يسب ويلعن ويقول : لقد هرب . . ولكنه على كل حال لن يغادر المنطقة فسوف ينسفه أحد ألغامنا !

كانت كلمة ألغامنا كافية جد التأكيد فكرة " تختخ " عن كل ما حدث . إن المنطقة (٥) كانت خالية من الألغام فعلا ، وقد استطاع هؤلاء الرجال اختطاف السيارة وإدخالها هذه المنطقة . تم بعد ذلك بنوا الألغام فيها بحيث يصعب مطاردتهم .

لقد لمعت هذه الفكرة في رأسه منذ قيامهم أمس برؤية المنطقة .. فالشريط الساحلي لا يصلح لإخفاء السيارة .. والصحراء حافلة بالألغام والحطة الوحيدة المعقولة هي إدخال السيارة من أحد المناطق الحالية من الألغام .. ثم تلغيم هذه المنطقة بعد ذلك .. خطة بسيطة .. ولكنها تحتاج إلى دهاء شديد ، وإمكانيات كثيرة .. فكيف يمكن تسيير السيارة نوق الرمال دون الغوص فيها . . ؛! وسرعان ما تذكر نيخ الرمال دون الغوص فيها . . ؛! وسرعان ما تذكر



يمكن تسيير السيارة على الأرض الرملية . ، هل السيارة مجهزة لهذا الغرض باعتبارها سيارة أبحاث . . أم أن هناك خطة أخرى لا يعرفها ؟!

سمع أصوات الرجال تبتعد ، فأسرع بخرج من مكمنه ليسير خلفهم .. إنه لا يستطيع أن يتجول وحده في المكان.. والا نسفه لغم فعلا .. وهكذا أسرع يسير خلف الرجل الأخير محتفظاً بمسافة بينه وبين الرجل ، وإن كان واثقاً أنه لا يمكن أن يسمع خطوه على الرمال .

ساروا نحو نصف ساعة . . ثم انحرفوا ، ووجدهم " تختخ "

يهبطون فى طريق بين تلين عالمين من الرمال .. وكان الطريق ينحدر تدريجيًّا حتى وصلوا إلى منطقة واسعة تشبه الدائرة ، تعيط بها التلال الرملية من كل جانب ، وشاهد " تختخ "على القور هيكل السيارة « الكينور » الضخمة رابضاً فى الظلام كأنه حيوان خرافى .. وقد أخفى بمهارة شديدة بالشباك .. وجوارها معسكر مكون من ثلاث خيات أحدهما كبيرة . والباقيتان صغيرتان ..

أخذ قلب " تختخ " يدق سريعاً .. فهاهى السيارة الضخمة .. وفيها عينة المعدن الثمين الذي يدور حوله الصراع لقد حلت مشكلة اختفاء السيارة . ولكن كيف السبيل إلى إخطار رجال الشرطة ؟؟

اختار تلا رملياً مرتفعاً وقبع فيه يراقب ما يحدث. كانت هناك أضواء خافتة يمكن رؤية أشباح الرجال وهي تتحرك عندها .. وشاهد " تختخ " " محب " و " عاطف " و " حماد" وهم يدخلون خيمة من الحيم المنصوبة في الدائرة الواسعة .. وشاهد شخصاً يقبع أمام الباب عمسكاً ببندقية سريعة الطلقات .

# كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل بنصف ساعة كما تشير ميناء ساعة "تختخ" الفسفورية وكان يشعر بطعم الرمال يملأ فه وأنفه . وبالتعب يحل بجسده . . وأخذ برد الصحراء الليلي يتسلل إلى عظامه وهو بلا قميص . . وبرغم

# ثختخ يعمل وحده

استيقظ " تختخ" على لسعة البرد، فقرب الفجر حلم أنه نائم في حوض من الثلج وأنه يتألم، وعندما استيقظ وجد أسنانه تصطك برداً . . وأطرافه تكاد تتجمد، وبجوع قاس يجتاح معدته . . لحظة رهيبة لم ير "تختخ" مثلها في حياته . . وتذكر بمجرد



يقظته كل ماحدث فى تلك الليلة وكأنه كابوس محيف ... وأحد يدلك وجهه وذراعيه ويحرك قدميه فقد خشى أن تتجمد الدماء فى عروقه .

ونظر " تختخ " إلى ضوء الفجر الوليد . . كان المعسكر نائماً .. وكل شيء هادئاً تماماً .. لاصوت ولا حركة . . ولكنه بخبرته كان يدرك أنه لابد من وجود حراسة في مكان ما .. وتحرك بهدوء ، ونزل التل يحبو على قدميه ويديه . . حتى



ذلك استسلم للنوم .

وصل دون أن يصلر عنه أى صوت إلى حافة المعسكر ؟؟ وأخذ يفحص ماحوله . . كثير من المعاول والفؤوس . . والمقاطف .. لفات كبيرة جداً من البلاستيك تشبه السجاجيد.. أغرب شيء رآه " تختخ" كان ثلاثة قوارب من المطاط مفرغة من الهواء .. ماذا تفعل قوارب المطاط في الصحراء!! وأخذ " تختخ" يبحث عن الحارس . وأخيراً شاهده متمدداً نائماً وقد تغطى حتى وسطه ببطانية .. ووضع بندقيته السريعة الطلقات بجواره ، وأخذ " تختخ" يفكر هل يمكن السيطرة على المعسكر بهذه البندقية وحدها ؟ إن هذا صعب . فهناك ثلاث خیات منصوبة .. ولا یدری کم عدد الرجال فیها وقرر أولا أن يعرف مصير المصريين الخمسة الذين كانوا في السيارة ، واقترب من السيارة حذراً .. كانت غائصة في الرمال قليلا .. وبابها الحلني مغلق .. وحاول "تختخ" تجربة فتحه فلم يستطع . . وأدرك أن الرجال الحمسة مجبوسون داخل السيارة . . وأن الباب مغلق بالمفتاح .

ذهب " تختخ " إلى الحيمة التي يوجد بها " محب " و " عاطف " و " حماد " وفضل أن يدخل من تحت الحيمة لا من الباب . فقد يكون أحد الرجال معهم .. ورفع

طرف الحيمة ونظر داخلها... كانت مظلمة تماما ... ويعد لحظات استطاع أن يألف الظلام .. وبمساعدة خيوط ضوء النجر المتسللة... شاهدالثلاثة وقد ربطوا بالحبال أحدهم إلى الآخر مكومين في طرف الحيمة وقد استغرقوا في النوم .

كان منظر الثلاثة يدعو الله الرئاء . . فقد غطت الرمال أجسامهم . . وملأت شعورهم . . وبدوا كأنهم قادمين من كوكب آخر . . شلل " تختخ" داخلا إلى الحيمة . . ثم مد يديه وأخذ يفك وثاقهم . . وكان فتح



طويلة حقبًا ، ولكن سبق لى أن جربتها . تختخ : وإلى أبن تصل ٢

حماد : إلى مقابر العلمين .. ومن هناك يمكن الاتصال بأى مكان .

تختخ : معقول جدا . ولكن سنقسم إلى قسمين.. سأبقى أنا و " محب " لمراقبة ماجلات هنا .. وتذهب أنت و" عاطف " . . من هذا الطريق الطويل .

عاطف : وكم يستغرق هذا الطريق ؛

حماد : بين أربع وحمس ساعات إذا سرنا مسرعين . عاطف : وهل تظن أن في إمكاننا أن نسير أربع ساعات ونحن في هذه الحالة .. إنبي أفضل أن أقع أسيراً مهما كانت النتائج ا

تختخ : هل تسخريا " عاطف " ؟

عاطف : أبداً .. إننا أن نصل مطلقا .. ومن الأفضل أنْ نَضِع خطتنا على أن نفعل شيئًا الآن وهم نائمون .

تختخ : في هذه الحالة فلنسرع وهاتوا معكم الحيل. عاطف : ولعلنا نجا. طعاما .

وخرج الأربعة من الحيمة من حيث دخل " تختخ "

عينيه ونظر إلى " تختخ " . . لم يصدق عينيه .. وخاصة أمام شكل " تختخ " العجيب بلا قميص وقد غطته الرمال .

وهمس " تختخ " : كيف الحال ؟ محب: أين ذهبت ؟

تختخ : لقد انتهزت فرصة الظلام واختفيت في حفرة قريبة ا

وانهمك " تختخ" في حل الحبال ، واستيقظ "عاطف" ثم " حماد " وقال " عاطف " : إنني في غاية الجوع ! تختخ : لا تذكر الطعام . . إنني أكاد أموت جوعاً وعطشاً

عاطف: ماذا بحدث في هذا المكان الآن ؟

تختخ : إنهم ناتمون جميعا .. وخطتي أن تعاول العودة من الطريق نفسه الذي جئنا منه !

حماد : إن ذلك صعب جدًّا .. فقد ظلت العاصفة فترة طويلة بعد سيرنا وأعتقد أنها غطت آثار الخطوات التي يمكن إتباعها . . ولكن عندى خطة أخرى . تختخ : ما هي ۴

حماد : في إمكاننا الدوران من مكان آخر.. إن المسافة

لنا في عبور الطريق إلى حافة الصحراء .

محب : عندى فكرة ممتازة .. ولكن إدارة محرك السيارة سيكنى لإيقاظ هؤلاء الرجال .

تختخ : إذا استطعنا تجريدهم من أسلحتهم .. فلن يمكنهم أن يتعرضوا لنا .. هيا بنا .

وسار الأربعة إلى الحيمة الأولى .. ووقف " تختخ "
مصوباً مدفعه إلى باب الحيمة ، على حين دخلها " عب "
وخلفه " عاطف " وغابا لحظات ظنها " تختخ " سنة كاملة
ثم ظهرا وهما يحملان رشاشين وفي يد " عاطف " صندوق
من البسكويت ، وقال " عب " : إنهما رجلان !

تختخ : هيا إلى الخيمة الأخرى ا وأسرعوا إلى الخيمة الأخرى

دخل " محب " أولا .. كان في انتظاره مفاجأة .. فقد وجد أحد الرجلين مستيقظاً .. وكانت لحظة مثيرة .. فلم يكن مع " محب " سلاح وكان بجوار الرجل – معلقاً في جانب الحيمة ، بحانب الفراش مباشرة – مدفع رشاش ، في جانب الحيمة ، بحانب ولكن " محب " أدرك من هيكله لم يكن واضحاً تماماً .. ولكن " محب " أدرك من هيكله أنه مدفع سريع الطلقات . كانت عينا الرجل مفتوحتين ..

حى يبقى باب الحيمة مغلقاً كما هو . وارتكر " تختخ" على ركبتيه ونظر . كان المحسكر مازال هادئا . واتجه وخلفه الثلاثة إلى حيث كان الحارس . كان مازال نائما وسلاحه عانيه . فاتحنى " تختخ" بهدوء وسحب المدفع الرشاش . ثم أشار إلى الثلاثة . فأمسك "عب" و "عاطف" بيدى الرجل وكما فده . وأسرع " حماد " يربطه بالحبل . واستيقظ الرجل . وبادت في عينيه نظرة دهشة حتى إنه لم يقاوم . وثم ربطه بإحكام ، وأشار " تختخ " للأصدقاء الثلاثة فسحبوه إلى الحيمة التي كانوا أسرى فيها ، ووضعوه مكانهم .

قال " تختيخ": الخطوة النالية هي السيطرة على بقية المسكر .. ويلزمنا البحث عن بقية الأسلحة . وهي بالتأكيد داخل الحيمتين حيث ينام يقية هؤلاء الأشراد .

عب : والسيارة الكينور الله . . ماهى أخبارها ؟ تختخ : أظن أن الرجال الحمسة محبوسون فيها . محب : إنها فرصتنا أن نخادر المعسكر بها . عاطف : والطريق الملغم ؟ ا

تختخ : ما رأيكم في الحارس الأسير ؟!.. إنه خير دليل

وكانت يده على بعد ستتيمترات من المدفع ، وفي إمكانه أن يتناوله ويصرب في لحظة واحدة قبل أن يتمكن " محب " من عمل أى شيء . . ولكن المدهش أن الرجل ظل مبحلقاً دون أن يتحرك . وفكر " محب " .. أنه ميت .. وأحس برعب لا يوصف . . ولكن نظرة أخرى إلى صدر الرجل أقنعته أنه يتنفس . . إذن فهو ليس ميتا . . وليس مستيقظاً في الوقت تفسه .. شيء غريب .. ثم تذكر " محب " شيئاً .. إن أحد أقاربه كان معروفا بأنه ينام وعيناه مفتوحتان .. وتنهد "محب" حدث كل هذا في أقل من نصف دقيقة .. وعاطف يقف صامتا في انتظار أن يتحرك " محب " ، فلما وجده واقفاً لا يتحرك ، مد يده وهزكتفه .. فالتفت إليه " محب " ثم أشار إلى الزجل وهمس .. نائم وعيناه مفتوحتان ..

عاطف : أسرع !

وتقدم " محب " لأخاد المدفع ، ولكن مرة أخرى حدث شيء مثير .. فقد تقلب الرجل في فراشه الملتصق بالأرض ، وطوح بساقه ، فوقفت على قدم " محب " الذي تقدم بها إلى الأمام . وتوقف " محب " مرة أخرى ، كان عليه أن ينتظر لحظات حيى يعاود الرجل الاستغراق في النوم .

في هذه الأثناء كان "تختخ" خارج الحيمة يكاد بجن .. لماذا تأخر " محب " و " عاطف" ؟ إنهما لم يخرجا وفي الوقت نفسه لم يسمع أى شيء يدل على وجود صراع بالداخل.. هل استطاع الرجلان ضرب " محب " و " عاطف " دون أن يصدر منهما أى صوت ؟ غير معقول ..

كانت النواني في هذا الوقت تساوى نجاح أو فشل الحطة. حياتهم جميعاً أو موتهم جميعاً .. وتحرك "تختخ" إلى الأمام بعد أن أعد المدفع للإطلاق ، ولكن في هذه اللحظة برز "عاطف" يحمل مدفعاً ، ثم تبعه " محب " وقد لمعت حيات العرق على جبينه .

وابتسم " تختخ " لأول مرة وقال: لقد حققنا نتيجة مذهلة .

محب : المهم أن نتمكن من الخروج من هذه الصحراء المرعبة .

حماد : من غابة الشيطان !

تختخ : هيا إلى الحارس نحضره .. أبق أنت يا "محب" واستعد بالسلاح حتى نعود .

ووقف "عب " بجوار السيارة « الكينور » الضخمة وهو يرفع رشاشه، و بعد دقائق عاد الثلاثة ومعهم الرجل.. وحاول الأصدقاء الحديث معه باللغة العربية دون جادوي وباللغة الإنجليرية دون جادوي فأشار " محب " إلى مقدمة السيارة فشي الرجل إلى حيث أشار .. ولكن " تختخ " تذكر باب السيارة المغلق، وقرر شيئاً آخر . . أن يقود أسيرهم السيارة بنفسه . . فأشار إليه بالمدفع الرشاش فصعد إلى السيارة ، وأشار " تختخ " إلى "عاطف" و "حماد" أن يركها بجواره ، وتسلق هو و "عب" السارة وجلسا على



السطح عند حافتها، ودق "تختخ" على السيارة بالمدفع .. ففهم " عاطف " أنه يطلب منهم السر .. وأدار الرجل المحرك .. وبدت السيارة الضخمة تهتز وهي تحاول تخليص عجلاتها من الرمال .. وزجر المحرك بشدة وهو يبذل جهده لتسير السيارة وفي تلك اللحظة ظهر رجلان من الحيمة الأولى .. وقد بدت على وجهيهما الدهشة الشديدة .. وشاهدا المدفعين الرشاشين في يد " تختخ " و " عب " .

قال " تَخْتَخ ": لقد أفادنا التمرين في السويس أيام الحصار .. هل تذكر « لغز جاسوس السويس » ؟ محب : وهل ينساه أحد ؟

ظهر الرجلان الآخران .. وقال " تختخ " : ضع عينيك على هذين . وسأراقب أنا الآخرين .

بدأت السيارة تهتز ، ثم بدأت تتجرك .. وفي حركة عنيفة مفاجأة خرجت من الرمال ، ولكن هذه الحركة العنيفة المفاجأة كانت كافية لأن يفقد " تختخ " و " محب " توازنهما ، ويسقطان على الأرض من ارتفاع كبير ..

عندما سقط " تختخ " و " محب " أسرع الرجال الأربعة ناحيتهما . كانت المسافة بينهم وبين السيارة لا تؤيد

## لعبة الصبر



اندفعت السيارة الضخمة مسرعة إلى الأمام. دون أن يحس "عاطف" ولا "حماد" بسقوط "تغيغ" و "عجب" وفي الوقت نفسه كان الرجال الأربعة قد أصبحوا على بعد خطوات من الصديقين المصابين ولكن " تختخ" برغم الآلام الماثلة التي كان يحسها في

ذراعه .. أسرع يجذب المدفع الرشاش من الأرض ويرفعه أمام الرجال الأربعة .

توقف الرجال أمام حركة " تختخ " المفاجئة ... ونظروا إليه بعيون مملوءة بالغدر .. فقد بدا لهم أن مثل هذا الولد لا يمكن أن يهدم كل ما فعلوه .. وتقدم أحدهم خطوة إلى الأمام محاولا جذب البندقية السريعة الطلقات التي سقطت من " محب " ولكن " تختخ " هز مدفعه الرشاش مهدداً ..

على ثلاثين متراً .. قطعوها مسرعين وهم يعرفون أنها فرصتهم الوحيدة النادرة في إعادة السيطرة على الموقف .. واقتربوا حتى أصبحوا على بعد خمسة أمتار فقط من السيارة .. ولم يكن " تختخ " ولا " عب " قد وقفا بعد .. فقد كانت السقطة موجعة .. خاصة أن " تختخ " السمين سقط على ذراعه فالتوت بشدة .. على حين سقط " عب " على رأسه .. وأحس بالإغماء يعمى عينيه فلا يرى ما أمامه .



وكان واضحاً من حركته ونظراته أنه لن يتردد في إطلاق الرصاص .

ابتعد صوت السيارة حتى لم يعد يسمع إلا طنيناً بعيداً وارتفع قرص الشمس في الأفق .. وظل " تختخ " يرتكز على إحدى ركبتيه . . ممسكاً بالمدفع الرشاش في يديه لا يستطيع أن ينظر إلى " محب " الملتى إلى جواره بلا حراك. . فقد كان يدرك أنه لو حول عينيه لحظة واحدة . . فقد ضاع . .

قال " نخخ " : " حجا" .

ولم يسمع إجابة . وأحس بالخوف يسرى إلى قلبه . . هل حدث " لحب" شيء خطير ؟؟ . إن السيارة مرتفعة وتعله سقط قوق صخرة أو حتى فوق المدفع وأصيب إصابة خطيرة . . وهو لا يستطيع أن يمد له يد المساعدة وإلا قضى عليهما معا .

ظل قرص الشمس يرتفع في مواجهة " تختخ " .. وأحس شيئًا فشيئًا بالحرارة تلفحه خاصة وهو بلا قميص .. وما زالت الرمال تلسع أنفه ، وتتخلل فه .. فلم يتسع وقته لغسل وجهه .. ولم يتناول طعامًا منذ غداء أمس .

كان كل شيء في الحقيقة يدعو إلى اليأس .. خاصة وقد أخذت حرارة الشمس ترتفع تدريجيًّا .. وحبات العرق تنعقد على جبهته ثم تنحدر إلى عينيه فتلسعهما كالنار .. كان يفكر في السيارة .. متى يكتشف " عاطف " أنهما قد سقطا وكيف يتصرف . . إنه يحرس السائق ، ولا يستطيع مغادرة السيارة ولعل السيارة لا تستطيع العودة .

كان ذهنه يعمل في كل الانجاهات "لوزة" و " نوسة " و "عاطف" و"حماد" والسيارة . . "محب" الذي لا يتحرك . . الشمس الحارقة التي أصبحت جحما لايطاق .. العرق الذي ينزل في عينيه .. الرجال الأربعة وهم يقفون أمامه ينظرون إليه في عداء وضراوة ، إنهم غرباء مافي ذلك من شك . . فعيونهم ملونة عدا الواحد الذي يتحدث العربية .. وفكر " تختخ " أن يطلب منهم الراجع حتى يجد مكانا ظليلا .. ولكنهم أربعة .. وإذا تحركوا فربما استطاع واحد منهم أن يسرع بالاختباء خلف صخرة أو يفر هاربا .. وربما استطاعوا خداعه بطريقه ما . . وساعتها لن يترددوا في القضاء عليه وعلى " عب " . . إذا كان "عب" ما زال حياً . . وفي هذه اللحظة سمع حركة من "محب" يجواره .. إنه يتحرك ..

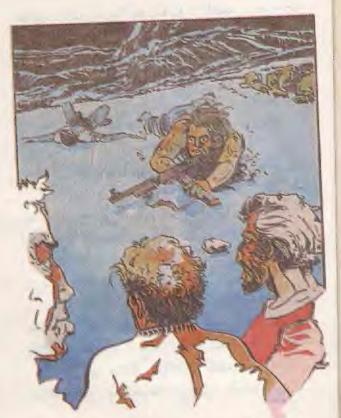

توقف الرجال أمام حركة « تفتخ» المفاجئة.. ونظر وا إليه بعيون مملومة بالفدر.

فهو حي . . ولكن مامدي إصابته ؟

قال ، " مختخ " : "محب" اا

رد " محب " في صوت واهن : نعم !

تختخ : ماذا حلث ؟

محب : لقد سقطت على رأسي وأنحى على " .

تختخ : هل أنت أحسن حالا الآن ؟

محب : نعم .. ولكني أشعر بدوار شديد :

تختخ : هل تستطيع رفع المدفع الرشاش ؟

عب : نعم . .

تُختخ : لا بأس . فلا بد أن نجد بعض الماء فإني أكاد أموت عطشاً .

محب : لا تتحرك من مكانك الآن .. انتظر قليلاً حتى أتمالك قواى .

ووقفا متجاورين ينظران إلى الأسرى الأربعة . . وتحدث الرجل العربي فقال : ما الفائدة مما تفعلان . . لماذا لا نتفق؟؟

تختخ : نتفق على أي شيء ؟

الرجل : سندفع الكما ما تشاءان ، واتركونا نرحل ! !

تختخ : هل تهزل ؟

الرجل : مطلقاً .. إن معنا قد كبير من المال ..وسندفع لكما ما تطلبان وننصرف .

تختخ : اقفل فمك ولا تتكلم .

الرجل : إنكما مجهدان كما هو واضح .. ولن تتحملا الوقفة طويلا .

كان يتحدث حقاً .. فقد كان المدفع الرشاش ثقيلا.. وأحس برأسه وأحس برأسه تدور .. وفي الوقت نفسه كان يعلم يقمناً أنه لن يطلق الرصاص مطلقاً .

وكأنما كان الرجال الأربعة يغرفون هذه الحقيقة . . فقد بدا واحد منهم يتحرك إلى الأمام فى اتجاه " تحتخ " . . وصاح " تختخ " محذراً : قف مكانك .

ووقف الرجل ، ولكن لحظة واحدة ثم تقدم مسرط .. وفي هذه اللكان .. وفي هذه اللحظة سمع الجميع صوراً غريباً في هذا المكان .. كان صوت كلب ينبح في وحشية ، وقفز "زنجر" إلى ساحة المعركة . . قفزة كانت أمام " تختخ " والقفزة الثانية كانت فوق الرجل الذي سقط على الأرض والكلب فوقه .

كانت مفاجأة من أروع المفاجآت في حياة المغامرين



يحاولان الاتصال بي بعد أن عبتم طول الليل . فخرجنا للبحث عنكم . وفي الطريق وجدنا آثار انفجار ألغام . وفكرنا أنكم أصبتم بسوء . ثم قام " زنجر" بالمهمة الباقية . بعد أن أفهمته " لوزة" أن يتجنب الألغام . فقد شم آثارها وعرف بذكائه العظيم أنها خطرة . وسرنا خلفه حتى عثرنا عليكم .

كانت " لوزة " و " نوسة " يمسحان الرمال والعرق من وجهى " عب " و " تختخ " وهما لايصدقان مايرياته. بعد ساعة كان الجميع قد عادوا إلى الطريق الممها مرة أخرى . . وكانت في انتظارهما سيارات رجال الشرطة .

وصاح " محب " : "زنجر" ! ! تختخ : لعله لم يأت وحده !

ولم یکد " نختخ " ینتهی من جملته حتی ظهر ثلاثة ضباط . . ومعهم المفتش " سامی " و بجواره " نوسة " و " لوزة " . .

صاح المفتش : " توفيق " .. " محب " !

ألقى "تختخ " المدفع الرشاش من يده .. ثم تهالك على الأرض .. لقد جاءوا فى الوقت المناسب .. ولو تأخروا ثانية واحدة لانتهى كل شئ ..

أسرع الضباط الثلاثة يقيدون الرجال الأربعة و وقال تختخ : ألم تقابلوا السيارة ؟

المفتش : أي سيارة ؟

تختخ : السيارة الكينور !

المفتش : هل عثرتم عليها ؟

تختخ : طبعا .. وقد رحل "عاطف" بها منذ ساعتين !

المفتش : لابد أننا جئنا من طريق آخر .. فقد جئت في الفجر .. ووجدت " نوسة " و " لوزة " في الفندق

VA

وطارت السيارات في اتجاه « سيدي عبد الرحمن » . . ولم تنقض نصف ساعة حتى ظهرت السيارة « الكينور » الضخمة تتلحرج على الطريق في إحدى المنحنيات .

اقتربت سيارات رجال الشرطة وهي تطلق صفاراتها المدوية . . وتوقفت السيارة الكبيرة وذال " عاطف " مبتسما وهو يحمل سلاحه ، وخلفه نزل "حماد" . وحاول السائق القفز من الجانب الآخر من السيارة في العراء . . ولكن طلقة مسدس من أحد الضباط أوقفته مكانه .

وكان اللقاء مؤثراً بين " عاطف " وبقية المغامرين .

في مساء ذلك اليوم استيقظ المغامرون من نوم طويل .. وجاء المفتش " ساى " يروى لهم اعترافات الرجال الحمسة الذين خطفوا السيارة . . إنهم يتبعون شركة أجنبية كانت تريد القيام بأبحاث في الصحراء بحثا عن المعدن الثمين الذي عثرت عليه الشركة المصرية .. ولما رفضت الحكومة طلب الشركة الأجنبية ، قررت الشركة إرسال بعض رجال العصابات الأجنبية للاستيلاء على العينة لأهميتها العلمية البالغة .. وقد ثبت أنهم جاءوا بقوارب المطاط من سفينة تنتظرهم في البحر . .

واذتهزوا فرصة الظلام ودخلوا المنطقة الملغومة .. فقد كان أحدهم من خبراء المفرقعات ، ووضعوا خطتهم للاستيلاء على السيارة بارتداء ملابس رجال الشرطة المصريين .. ثم انتظروا السيارة « الكينور » في الظلام وقالوا إن هناك إصلاحات في الطريق . . ويجب أن تنحرف قليلا داخل الرمال ثم تعود إلى الطريق المرصوف مرة أخرى .. ولم تكد السيارة تدخل المنطقة الرملية حتى انقضوا على الرجال الحمسة العزل من السلاح ، واقتادوا السيارة إلى معسكرهم ، واستولوا على العينة وكانوا يستعدون للفرار في الليلة التالية حسب موعدهم مع السفينة . واختتم المفتش حديثه قائلا : لقد قمتم بعمل بطول لامثيل

له .. ولكن كيف فكرتم في منطقة الألغام ؟

تختخ : لقد كانت فكرة بسيطة .. لقد فكرتم في الممكن .. ولم تفكروا في المستحيل .. وقلبت أنا النظرية .. وقررت أن أبحث المستحيل قبل المكن .. وعندما تعرفنا على " حماد " وسألته هل كانت هناك مناطق خالية من الألغام ؟ ، وعرفت أنها موجودة . فكرت أن أبحث في هذه المناطق ...

المفتش : لقد فكرت في الحطة نفسها . . ولكن كان

ثروته كلها . . الحمير التي نسفت .

ربت المفتش على رأس " لوزة " وقال : إننا بالطبع سوف نعوضه تعويضاً سخياً .

عاطف : ويجب أن نشترك نحن أيضًا في الدفع .. فقد أنقذ الحمار الأول حياتنا . وضحك الجميع وهم يتلقون دعوة المفتش لعشاء آخر بلا مناقشات .



لابد من إحضار خبراء فى المفرقعات أولا حتى يمكن السير فى منطقة الألغام . دون خطورة وقد قابلت مدير الأمن العام ، وثمثل الجيش للبحث فى هذه الخطة .

عاطف : في الواقع أن هناك من ضحى بنفسه في سبيل الكشف عن الألغام .

المفتش : من هو ؟

عاطف : إنه الحمار الأول الذي نسفه اللغم .

وضحك الجميع فقال " تختخ " معلقاً: هذا صحيح.. فعندما عرفت أن المنطقة الخالية من الألغام قد بثت فيها الألغام عرفت على الفور أن هذا تم حديثا ، لقد قام رجال العصابة ببث الألغام بعد الاستيلاء على السيارة ليمنعوا أى شخص من الدخول خلفهم .

المفتش : فعلا لقد قام الحمار بواجب هام .. فقد كنا سنحتاج إلى أيام طويلة حتى نجد المكان .. وربما فى هذه الفترة كان رجال العصابة قد فروا بغنيمتهم الثمينة .

تختخ : وهل وجدتم العلماء المصريين داخل السيارة ؟ المفتش: نعم . . وكانوا في حالة يرثى لها .

لوزة : والآن ياسيادة المفتش .. لقد خسر "حماد "







#### لغز غابة الشيطان

إنه المكان الوحيد في العالم الذي يخشى أن يدخله أي إنسان. . مكان مخيف ، حتى أطلقوا عليه اسم غابة الشيطان .

ووجد المغامرون الخمسة أنفسهم فجأة داخلهذه الغابة المرعبة . لا يستطيعون الحركة لأن كل حركة تعرضهم للموت . .

والعدو المجهول يرقبهم . .

والظلام الرهيب يحيط بهم .

شيء لم يحدث من قبل .

مغامرة لا مثيل لها . .

لغز شديد الغموض لا يمكن حله .

إنك تعيش مع المغامرين في هذا اللغز أروع مغامراتهم .